## بش إلى المال الحال المال المال

## تفجيرات ابقيق

## الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يظلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنتُر مُّسَامُونَ ﴿ وَ اللّهُ عَمَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَوَلَا اللّهُ وَقُولُواْ قَولُواْ قَولُواْ قَولُواْ قَولُواْ قَولُواْ قَولُواْ عَظِيمًا ﴿ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَقُولُواْ قَولُواْ قَولُواْ عَظِيمًا ﴿ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَقُولُواْ قَولُواْ عَظِيمًا ﴿ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَقُولُواْ قَولُواْ عَظِيمًا ﴿ وَيَعْفِرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ لَا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وفَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ الللّه

أما بعد: عباد الله اتقو الله واعلموا أن الفتن تتوالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " سَتَكُونُ فِتَنُ الْقَاعِدُ فيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشي وَسلم بقوله: " سَتَكُونُ فِتَنُ الْقَاعِدُ فيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشي وَالْمَاشي فيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشرفَ لَهَا تَسْتَشرفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُدْ بِهِ وَالْمَاشي عليه.

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الفِتْنَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ؟ قَالَ: قُلْتُ: " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ، وَالصَّدَقَةُ وَالمَعْرُوفُ – قَالَ سُلَيْمَانُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ: الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ ، وَالأَمْرُ إِللَّهُ وَالمَعْرُوفُ – قَالَ سُلَيْمَانُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ: الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ ، وَالأَمْرُ إِللهُ عَرُوفُ – قَالَ سُلَيْمَانُ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ إِلْمُعْرُوفِ – وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ "، قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْج

البَحْرِ، قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ، قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ، قَالَ: قُلْتُ: لاَ بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَلَذَا وَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ، أَبَدًا، قَالَ: فَعَلْمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنْ دُونَ فَقَالَ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا، فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَلْ لَيْلَةً وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. متفق عليه.

وعنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِيهِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا ثُمَّ تَجِيءُ فِتَنْ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَر قَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي). أخرجه مسلم.

لذا على المؤمن أن يكون مراقبا لربه خائفا من عقابه راجيا نصره وثوابه، وأن يلزم عبادة ربه، فالعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح الحديث بذلك قال: " الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ" أخرجه مسلم.

وأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما في حديث حديفة رضي الله عنه قال: (كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الحَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَحَنّ» قُلْتُ: وَمَا دَحَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «هُمْ مِنْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِنَامُهُمْ لَنَا، قَالَ: «فَاعْتَزِلْ بِلْكَ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكِنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ بِلْكَ جِلْدَتَنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكِنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ بِلْكَ إِلْمَامُهُمْ» قُلْتُ: فَهَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكِنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ بِلْكَ الْمُونَ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَاعْتَوْلُ بَلْكَ لَلْهُ مُ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامُهُمْ» قُلْت: عَلَى ذَلِكَ؟ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»). الفَوْقُ كُلَّهَا، وَلُو أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدُرِكُكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»).

وأن يرد النوازل الأهلها كما في قوله على: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَا عُواْ بِهِ عَلَى وَالْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النساء : ٨٣

وأن لا يخوض مع الخائضين، ويرجف مع المرجفين، بل يلزم غَرْزَ ولاته وعلمائه، ويسأل الله لهم السداد في القول والعمل.

أيها الناس: إن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله، ليميز الله الخبيث من الطيب، ﴿ وَبَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً ﴾ آل عمران: ١٤٠

﴿ أَمْرَ حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبَلِكُمْ مَّسَتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلطَّرَّاءُ وَرُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ وَرُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ وَرُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ ٱللَّهِ البقرة: ١١٤

واسمعوا ما حصل لسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين مع سادات الأولياء والصلى المتقين مع سادات الأولياء والصلى الحين، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْمَؤْمِنُونَ الْمَؤْمِنُونَ الْمَؤْمِنُونَ الْمَؤْمِنُونَ الْمَؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ الْبَتُكِي الْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ اللّهُ اللل

وماذا كان موقف هؤلاء من هذه الفتنة، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ۞ ﴾ الأحزاب: ٢٢

فالنصر حليف الموحدين كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُؤَمِّ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ غافر: ١٥

وقال سبحانه: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ إِن تَنصُرُ وِلْ ٱللَّهَ يَنصُرُ كُرُّ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُونَ ﴾ محمد: ٧

ولكن يا عباد الله احذروا المعاصي والذنوب، فإنها سبب للهزيمة وتسلط الأعداء فلا تصابوا بذنوبكم، وتوبوا إلى ربكم، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُم بِأَسْنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيَطِانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الأنعام: ٣٤

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

## الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إن الأعداء يتربصون بنا الدوائر، ويكالبون على بلادنا حسدا من عند أنفسهم، وحسد لنا على ما نحن فيه من اجتماع محمود على ولاة أمرنا، وما نحن فيه من دين قويم، وما نحن فيه من خيرات سابغة، قال الله على: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَ لِهِ عَنْ فَقَدْ ءَاتَيْنَا مَا وَالْحِيمَ الْكِتَابَ وَلَا لَحْكُمَةً وَءَاتَيْنَا هُم مُّلُكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ النساء:٤٥

عباد الله: إن ما حدث من تفجيرات في المنطقة الشرقية في بقيق وخريص هو اعتداء آثم على أمن هذه البلاد، وعلى اقتصادها وخيراتها، وتَعدِّ سافر على بلد التوحيد والسنة، الناصر لمنهج سلف الأمة، ودليل على عدواة أهل الشرك والبدع لأهل الحق.

وقال سبحانه: ﴿ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ البروج: ٨ وقال سبحانه: ﴿ إِن تَمْسَشَكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّئَةُ يَفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِكُمْ سَيِّئَةُ يَفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ آل عمران: ١٢٠

عباد الله: إن الروافض المجوس لهم تاريخ أسود ضد أهل السنة، لأن عقيدتهم المجوسية تدعوهم لقتل أهل السنة والتنكيل بهم، وهم يبغضوننا بغضا لا نظير له في جميع الملل، ويربون نشأهم على قتلنا وإحراقنا فضلا عن لعننا وسبنا وشتمنا، فهل يرجى ممن كفَّر وعادى سلف هذه الأمه خير؟

أيها المسلمون: إنهم يتربصون بكم الدوائر ويتعاونون مع اليهود والنصارى لحربكم، فهم الإرهابيون، مُنَظِّروا الإرهاب، وداعموه في كل بلد مسلم، فكونوا على حذر من هذه الشرذمة الملعونة، ولا تنتظروا منها إلا الشر المستطير، ولكم عبرة بما فعلوه في العراق والشام واليمن وغيرها من أقطار المسلمين، فكونوا صفا واحدا أمام هؤلاء الملاحدة، وعلى كل سني على وجه الأرض أن يقف مع أهل السنة في هذا البلد الأمين، وأن يمقت هؤلاء الروافض، وأن يبغضهم لأنهم أعداؤه وأعداء سلفه الصالح، فإن لم يفعل ففي ولائه وبرائه خلل.

اللم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بالروافض اللهم عليك بالروافض اللهم عليك بالروافض اللهم عليك بالمجوس اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ياذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين